أطفالنــــا في رحـــاب القــــــرآن

لا تحزن إن الله معنا



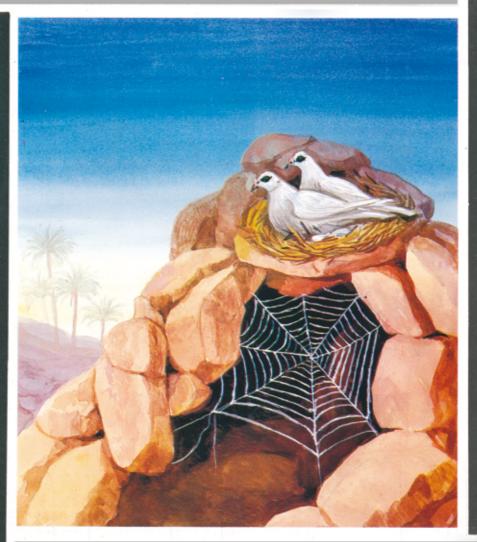



رزق هیبه

# أطفالنا فى رحاب القرآن الكريم آيات وقصة (٤٨)

# لا تحزن إن الله معنا

رسوم **محمد قطب**  تأليف **رزقالسيدهيبة** 

# ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

98 شارع عباس العقاد – مدینة نصر – القاهرة ت: ۲۲۷۰۲۷۳۵ – فاکس: ۲۲۷۰۲۹۸۵ ۲ أشارع جواد حسنی – ت: ۲۳۹۳۰۱۶۷ www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

أطفالنا أمانة غالية، نعمة الله، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة..

#### وهذه السلسلة ..

- تُربى أولادَنا تربية إسلاميَّةً تعتمدُ علَى هُدًى من كتابِ الله «القرآن الكريم» تعرضُ القصصَ على حسب ترتيب المصْحَف لتكوِّنَ في النهاية «التفسير القصصي للقرآنِ الكريمِ للناشئينَ» وهمْ في حَاجَة ماسَّة إلى هذا التفسير الذي يصلُهمْ بماضيهم العريق، ويعدُّهُمْ لحاضرهم ومُستَقْبًلهمْ.
- \_ وفي هذه الطَّبْعَة الجَديدة حَرصْنَا أَنْ تكون الفائدةُ أكبَر، فقد مَّمنا في آخر كلِّ قصَّة ملَحقًا من شَقَّيْنَ . . الشقُّ الأوَّلُ: عدَّةُ أَسْئِلَة تَحْفِرُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءةَ ويتأمَّلَ القصَّةَ جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئلَة، فتستقرَّ المعاني في ذهنه، ويزيد علمًا بما فيها من قيمة دينية هي الثمرةُ التي نرجُوها من نشر هذه القصص.
- \_ أما الشقُّ الثاني من الملْحَق: فهو دُروسٌ في قواعد اللغة العربيَّة «علم النَّحو» إذا تَتبَّعها القَارئُ دَرْسًا بَعْدَ درس من بداية السِّلْسَلة إلَى آخرِها يَصِيرُ علَى علْم بالحدِّ الأَدْنَى مِنْ قَواعِدِ النحوِ التي لا يَنْبَغِي لقارئ أَنْ يجهلها، فيستقيم لسانَهُ، وتسلم قراءَتُهُ مِنَ الَّلحُن والخَطأ...

وبهذه القصص وما يَتْبعُهَا من دُرُوس في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فائدة مزْدوَجة، مِنْ قيم دينية ومعرفة بقواعد لغتنا، وَهوَ مَا يَنْبَغِي أَنْ نُربِّي عَلَيْهً أَجْيالَ أَبْنَائِنَا القَادِمة. فنستعيد مَجْدً الماضِي لنبني علَى أُسُسِهِ حَضَارَةَ المُسْتَقْبَلِ.

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ واجْعَلْنَا للمتقين إمَامًا ﴾

# Jullical lical wall Does all Does

# بنه أللهُ ألرَّجُمْزُ إلرَّجِيبُ

﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَد ْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذينَ كَفَرُوا ثَانيَ اثْنَيْن إِذْ هُمَا في الْغَار إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلْمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(٤) ﴾ [التوبة]

good Deerson D

# معاني الكلمات:

١ - إلا : هي إن التي يسميها النحويون «أداة شرط» بعد ها لا النافية أدغمت فيها
هكذا «إلا ».

٢- أخرجَهُ الَّذينَ كفرُوا: الحديثُ عن النبيِّ على ، وقد تآمرَ المشركُون ليـقتلُوه فكانَ ذلكَ سببًا في خُروجه من مكَّة وهجرته إلى يثربَ- المدينة المنورَّة.

٣- تنصُروه: الخطابُ إلى بعض المسلمينَ الذينَ تخلَّفُوا عن الجهادِ مع رسولِ الله على في غزوةِ تَبوكَ، يقولُ لهم: إنَّ الله سينصرُ نبيَّهُ بكمْ وبغيركُمْ، لأنَّ لله جُنُودًا لا تَرونَهَا.

إلغارُ: كُلُّ منخفضٍ من الأرضِ يسمَّى غارًا، وكلُّ فجوةٍ في الجبل كأنها بيتُ منقورٌ فيه تسمى عارًا، وقد كان حول مكة «غارُ حراء) و «عارُ ثورٍ» الَّذي تخفَّى فيه النبيُ عَلَيْهِ أثناء الهجْرة.

٥- صاحبهُ: أبُو بكر الصديقُ رضَى الله عنهُ.

٦ - السَّكينَةُ الطمأنينَةُ والاستقرارُ.

٧- جُنُودًا لم تروهاً: ملائكةٌ من عند الله تحفظُ النبيُّ ﷺ أثناء هجرته.

جَلست إيمانُ في شُرْفَةِ المنزلِ ، تنتظرُ والدَها وأخويْها الَّذين ذهبُوا ليصلُّوا العشاءِ في المسجد القريب، وطالَ انتظارُ إيمانُ، وتأخَّر الوالدُ والأخَوانِ أكثَر مما تعوَّدُوا لقضاء الفريضة، فانزعجت إيمانُ وجَرت إلى أمّها تشكُو لها قلقَها ، قالَت :

- لقد تأخَّرَ والدي وأْخَواي عَن عادَتِهمْ، ولقد قَلقْتُ جداً، وخشيتُ أنْ يكونَ قد حدثَ مكروهٌ تسبَّبَ في تأخيرهم كلَّ هذا الوقْتِ .. فهلْ أنزلُ إلى الشَّارعِ لأرَى ماذاً حَدَثَ مكروهٌ تسبَّبَ في تأخيرهم كلَّ هذا الوقْتِ .. فهلْ أنزلُ إلى الشَّارعِ لأرَى ماذاً حَدَثَ؟

- قالت ْ أُمُّهَا : وَمَاذَا سيكونُ قد حَدَث، تفاءَلي خيراً يابنيةُ... إنَّ أَبُاكِ وأخَويْكِ ليسُوا صغاراً.. لتقلقى بشأنهم كلَّ هذا القلق ، إنَّهم في المسجد يابنية ، وربما وجَدُوا هناكَ من يُلقي عليْهم موعظة ، أوْ حديثًا دينيا، فرغبُوا في البقاء والاستماع.

- قالت إيمانُ: قد يكونُ ذلكَ.. ولكنِّي قلقةٌ على أيِّ حال، ثمَّ أن أبي كانَ قد وَعَدنا أن يُكمِلَ لنَا في ليلتنا هذه ما مضى من حديث عن هجرة النَّبي عليه عليه والوقتُ يُمرُّ ، وسوفَ يأتُونَ على موعد نومهم، ويضيعُ منِّى أنا الفَائدة التي كنتُ أنتظرُها من جلستَنا الَّتي تعوَّدناها كلَّ مساء.

- قالت الأُمُّ: الأيامُ قادمةٌ كثيرةٌ، والحديثُ الذي كنت ستسمَعينَهُ اللَّيلة يمكنُ أن تسمِعيه غدًا أو بعْدَ غد، ولنْ تفوتَك فائدةٌ كبيرةٌ لمجردِ مرورِ ليْلة بلا سَماع.

- قالت ْإيمانُ: ولكنِّى أحب ُّ أنْ يكونَ كلُّ عملٍ في موعده المحدَّد ، وكمَا قالُوا قديًا، لا تُؤخِّر ْ عَمَلَ النَّهار إلى اللَّيل ولا عملَ اللَّيل ولا عملَ النَّهار ولا عملَ اليَوْمِ إلى الغَدِ،

فإنَّ الوقتَ الَّذي يكفى عملاً واحدًا لن يتَّسعَ لنؤدِّي عمليْن.. عملهَ الأصْلَّى، والعملَ الَّذي أَجُلناه، لأنَّ لكل وقْت عملَه المحددَ الذي ينبغى إنجازُهُ فيه.

- قالت الأُمُّ: حَسنٌ.. وأعتقدُ أَن أباكِ يعرفُ ذلكَ كما تعريفينَه أنت، وقد يكونُ عازمًا على أنْ يكملَ لكمْ ما بدأ من حديث حسبَ موعده، فعْهدي بأبيك أنَّه إذا وعَد وفَّي، وكثيرًا ما علَّمَك أنت وأخوَيْك أنَّ الوفاء بالوعْد علامةٌ من علامات الإيمان كما قالَ النبيُّ ولا أظنُّه ينسَى خصالاً قد علَّمكم إيَّاها.

- وبينما هُمَا في حوارِهما سمعا خطوات تصعدُ سُلَّمَ البيت، تبعتها طرقاتٌ على بابِ المسكنِ، ودخلَ الوالدُ والأخَوانِ، وكانا قد تأخَّرا أكثر مما تعوَّدا من الوقتِ ما يجاوِزُ السَّاعة.

- قالت إيمانُ: هكذا ياوالدي.. أردْت أن تضيع منّي هذه الليلةُ هباءً، فبقيت في المسجد حتى الآن، ناسيًا أو متناسياً موعدنا لتكملة الحديث الماضي.

- قال الوالدُ: مهلاً يا إيمانُ، ولا تُلقي اللَّوْمَ جُزافًا ، فلقد كانتْ فائدةُ تأخيرنَا أكثر من بقائنا في البيت وأعظم، فقد زارنا في المسجد هذه الليلة أحد علماء الأزْهر الشَّريف، وحدثنا عن ذكريات هجرة المصطفى على فرغبنا أن نسمع منه لنزداد فائدة ولنعرف أحداثًا ربما لم نكن نعرفها من قبلُ، وفي الوقت نفسه كنَّا عازِمينَ أن نعيدَ عليكِ ما سمعْنَاه ، فتعرفينَ ما عرفْنَاه .

- قالت إيمانُ: إذا كان الأمرُ كذلك فهو عذرٌ مقبولٌ، ولكن بشرط أن نجلس الآنَ للسمع الحديث قبل أن ننام، لكي يكون للغدِ عمل آخرُ، لا نزحمه بما تبقَّى من عملِ اليومِ أو حديثه.
- قالَ الوالدُ: باركَ الله فيكِ يا بنيَّتي، ولكنْ قبلَ أنْ نبدأ الحديثَ، أتحفينا بأكوابِ اللَّيمونِ اللَّذيذة التي تعوَّدنا أن نشر بَها من يديكِ في ليالي الصَّيف الحارَّة هَذهِ.
- التف الأولادُ حُول والدهم بعدَ أن شربُوا أكوابَ الليمون الَّتي تعوَّدتِ الأمُّ أن تصنَعَها لهُمْ هي وابنتُها إيمانُ، ولَمْ تضيِّعْ إيمانُ الوقتَ فبدأت الحديثَ.. قالتْ:
- طبعًا لا تزالُ المعلومات طازَجةً في أذهانكم بعد أن سمعْتُموها اللَّيلة من الشَّيخ في المسجد، فليتكم تعيدُونَها على سمَعْي كاملةً كما سمعتُموها ، ولعلَّ فيها أفكارًا جديدةً عليكم تجعلكُمْ لا تندمُونَ على الوقْت الَّذي قضيتُمُوه في سماعها.
- قال الوالدُ: يا بنيَّتي ، ليسَتْ هناك معلومات يندمُ الإنسانُ على وقت أضاعَهُ في سماعِهَا، لأنَّها إن كانتْ جديدةً فهى خيرٌ وزيادةٌ علم، وإنْ كانتْ قديمةً فهي تذكرةٌ وتجديدٌ، والله سبحانهُ وتعالى يقولُ: ﴿ وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ المؤمنون]. والشيخُ في هذه الميلة قال الكلامَ المعتادَ الَّذي نسمعُهُ في هذه المناسبة، إنَّما الجديدُ في الأمرِ أنَّه كان في المسجد شبابٌ، كانوا بالأمس القريب أطفالاً لم يسمعُوا شيئًا من هذه الذكريات، كما كان هُناك شيوخٌ وشبابٌ سمعُوا هذا الكلامَ في مناسبته، ولكنَّه قد يتعرضُ للنسيان بسبب الشَّواغلِ الكثيرة التي أصبحت عَلاً وقت كلِّ منَّا وتفكيره، حتى أنت هل تذكرين ما قلناهُ في مثلِ هذه المناسبة من العامِ الماضي؟!

- قالت إيمانُ: ربمًا أتذكُر البعضَ، وأنْسَى البعْضَ الآخر، وإلا انفجرتْ ذاكرتِي لكثرة ما بها من أفكار ومعلومات. ومن رحمة الله بنا أنّنا نَنْسى الكثير من المعلومات ولانتذكّرُها إلا في الوقْت المناسب.
- قال الوالدُ: من أجْلِ هذا البعْضِ الَّذي نَنْساهُ وجبَ على العُلماءِ أن يُعيدُوا مواعظهم، وأنْ يذكِّرونا بما مَضَى من تاريخنا، وأنْ يعيدوا على أسْماعنا سيرةً نبيِّنا، وأحكام ديننا حتَّى لا نَنْسَى.
  - قالتْ إيمانُ: هَذَا صحيحٌ ياأبي... وليتنَا نَنْسي.
- قَالَ الوالدُ: ولكي لا ننسى هيًّا نبدأ حديثَ نَا ، ونكملْ ذكريَاتِ الهجرةِ النبويةِ كما سمعنَاها الليلةَ من الشّيخ.. وليبدأ أيمن ، فليقلُ لنا أين وقَفَنا في حديثنا السَّابق، ثم ليكمل هو كما سمِع الليلة من حديثِ الشّيخ.
- قال أيمنُ: سمعتُ من الشيخِ قصَّة هجرةِ النَّبِي عَلَى، بدأها بذكر مؤامرة قُريش الكبرَى، إذ أرادت أن تتخلَص منه على، فاختارَت مجموعة من الشَّباب يضربُونَهُ ضربة رجُل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، ولا يتمكن أهله من الثَّار له، لأنَّهم في هذه الحالة سيُعلنُونَ الحرب ضدَّ العرب جميعًا، وقد يرضونَ بأن يأخذُوا ديتَهُ، مقدارًا من المال أو عددًا من الإبل، وينتهي الأمر بذلك، وقد كانت هذه المؤامرة هي موضوع حديثنا السابق، التي أنزل الله في ذكرها آيةً من سُورة الأنفال ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبَوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ٣٠٠ ﴾ [الأنفال].

وقد أنْجى اللهُ رسوله ، إذ جاءه جبريلُ عليه السلامُ فقال له: لا تبتْ هذه الليلةَ على فراشكَ الذي كنتَ تبيتُ عليه. ولما أسْدلَ الليلُ أستارَهُ اجتمعَ هؤلاء الشبابُ بسيوفهم ينتظُرون النبيّ على حتَّى إذا ما خرج من داره هجَموا عليه وقتلُوهُ، فلماعلم النبيُ على بذلكَ قال لعليّ بن أبي طالب رضي اللهُ عنه: يا عليٌ نمْ في فراشي، والتفَّ ببردتي هذه الحضرمية الخضراء، فإنَّه لن يصلَ إليكَ شيءٌ تكرههُ منهم. وكانَ النبيُ على يلتفُّ ببردته هذه إذا نام، وكانَ أبُو جهلٍ واقفًا معهم، يغريهم بالاهتمام بالتخلُّص من النبيّ على، ويكلأ قلوبهُم بالغضب والحقد، فيقُولُ لهم: إنَّ محمدًا يزعمُ أنكُمْ إن تابعتُ موهُ على أمره كُنتُم ملُوكَ العَرب والعجَم، ثمُّ بعثتمْ من بعد موتكم، فجُعلتْ لكم جنانَ كجنانِ الأرْدُنِّ، وإن لم تفعلُوا كان له فيكم ذَبْحٌ، ثمَّ بعثتمْ من بعد موتكم، ثمَّ جُعلتْ لكم مُعلتْ لكم مُنازٌ تُحرقُون فيها.

- كَانَ أَبُو جهلٍ يقُولُ هذه الكلماتِ والنبيُّ ﷺ خارجٌ من بيتِه، فأخَذَ حفنةً من ترابٍ في يدهِ، ثم قالَ لأبي جهل: أنا أقُولُ ذَلكَ ، أنْتَ أَحَدُهُمْ.

- يعني أنَّ أبا جهْلٍ واحدٌ من الَّذين ستكون لهم نارٌ تحرقُهُم.

- وقد ألقى الله تعالى بغشاوة على أبصارِهُم جميعًا، فلم يَرَوا النبي على وهو يتلُو أوائل سورة يس هيس وهو خارج من بينهم، ينثُرُ التُّرابَ على رُءوسهم وهو يتلُو أوائل سورة يس هيس عَلَى صِراط مُسْتَقيم تَ يَنزيلَ الْعَزيزِ وَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ آ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آ عَلَىٰ صِراط مُسْتَقيم تَ تَنزيلَ الْعَزيزِ الرَّحِيمِ وَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ آ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا

يُؤْمِنُونَ (٧) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا وَمَنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا وَمَا زالَ النبيُّ يَدْيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يَبْصِرُونَ (٩) ﴿ [يس] . وما زالَ النبيُّ يَكْرِّرُ هذه الآية الأخيرة وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (٩) ﴿ حَتَّى غَشيتَهُم النَّومُ جَميعًا، ولم يَبْقَ منهمْ رَجُلُ إلا وقَدْ وضعَ النبيُّ يَنْ عَلَى رأسه تُرابًا. ثُم انصرفَ إلى حَيْثُ أراد أن يذهبَ.

- وهُنَا ، وبَعْدَ أن ذَهَبَ النبيُّ بعيدًا عنهم أتاهُمْ آتٍ مُمَّن لم يَكُنْ معَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ: ما تنتظُرونَ هَاهُنَا؟

- قالُوا: نَنْتظُر مُحمدًا.

- قَالَ: خَيَّبِكُم الله!! قَدْ والله خرجَ عليكم محمدٌ، ثمَّ ما تركَ منكُم رَجُلاً إلا وقَدَ وضَعَ على رأسه ترابًا، وانطلقَ إلى حَاجَتَه، أفمًا تَروْنَ ما بكُمْ؟

- ونظر الرِّجالُ بعضُهم إلى بعْض ، ووضَع كُلُّ واحد منهم يَده على رأسه فإذا عَلَيْه ترابٌ، ثمَّ نظرُوا من ثقب البَاب فرأو اعليّا رضي الله عنه ملتَ فا ببردة النّبيّ عَيْ فيقُول بعضُهُم لبعْض : إنَّ هذا لمحمد نائمًا عليه بردَتُه ، ومكثُوا هكذا في وهمهم حتَّى الصباح. فقام علي تُرضي الله عنه عن الفراش ، فقالُوا : والله لقد كان صدقنا الَّذي حدَّثنا.

- وفي هذه الليلة يسجِّلُ تاريخُ الإسلامِ والمسلمينَ مكرُمةً كُبْرى لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ كانَ أوَّلَ فدائيٍّ في الإسلامِ، ينامُ في مكان النبيِّ عَيْدٍ،

وهُو مكانٌ في ذلك الوقت محفوف بالخطر، إذ يقف شبان قريس الأقوياء الأشداء بسيوفهم بسيوفهم المتعطِّشة إلى الدماء ينتظرون هذا النَّائم حتَّى يخرج فتتلقَّفُه سيوفُهم وتمزَّقُه أربًا إربًا، ورغْم ذلك ينام مطمئن القلب مرتاح النفس، هادئ البال، راضيًا بأنْ يكون فداء للنبي على وصدق رسول الله على إذ يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أولها أنْ يكون الله ورسولُه أحب إليه مما سواهما .. وهكذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه .. يجد حلاوة الإيمان ؛ لأن الله ورسولَه أحب إليه مما سواهما.

- وكان لعلِّي بن أبي طالب مهمةُ أخرَى، إذْ أمرَه النبيُّ ﷺ أن يتخلَّفَ بعدَه في مكَّةَ حتى يؤدِّي عن النبيِّ ﷺ الودائع التي كانت عنده للنَّاس.

- قال أشرفُ: ليسمحُ لي أخِي أيمنُ أن أتكلَّم عن بعضِ ما جرى بعد ذلك، لعلِّى لا أكونُ قد نسيتُ شيئًا ممَّا سمعناه معًا في ليلتنا هذه.
- قال أيمنُ: تفضَّلُ يا أخِي.. باركَ الله فيكَ وزادكَ علمًا وعلَّمكَ ما لم تكن تعلَمُ.

- قال أشرفُ: ننتقلُ بالحديثِ إلى أبي بكرٍ رضي الله عنهُ، تقولُ لنا كُتب السيِّرة أنهُ كان رجلاً غنيا ذا مال وفير. وقد استأذن النبيَّ على في الهجرة إلى المدينة المنورة، ليلحق بالمسلمين الذين سبقُوه إلى هناك، ولكنَّ النبيَّ على قال لهُ: لا تعجلُ، لعلَّ الله يجعلُ لك صاحبًا.
- ولما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذا الكلام من النبي على الله عنه أن يكون النبي على الله بهجرة النبي على صاحبُه في الهجرة الهجرة والمسلام المسلام المحتبسة ما أبو بكر في دار، يعلفه ما ، ويُعدُّهما لرحْلة شاقّة طويلة.
- وكان من عادة النبيِّ على أن يزور أبا بكر في بيته أحد طرفي النهار، في الصَّباح أو في المساء، ولكنَّه في ذلك اليوم الَّذي أراد فيه الخروج من مكة ذهب المساء، بكر في غير الأوقات الَّتي تعودها ، فلما رآه أبو بكر قال لأهل بيته: ما جاء رسُولُ الله على في هذه الساعة إلا لأمْر قدْ حَدَث.
- ودخلَ النَّبيُّ ﷺ دارَ أبي بكر، فتأخَّر أبُو بكرٍ له عن سريره، فجلَسَ ﷺ وليْس في الدَّار إلا أبو بكرِ وابنتاه عائشةُ وأسماءُ، فقالَ ﷺ: أخرجْ من عندكَ.
- فقالَ أَبُو بكرٍ رضي الله عنه: يا رسولَ الله إنَّما هما ابنتاي. وما ذَاك، فدَاك أبي وأمِّي؟
  - قالَ النبيُّ عَلَيْهِ: إنَّ الله قد أذن لي في الخُروج والهجْرة.

- قَالَ أبو بكر: الصحبة يارسول الله؟
  - قَالَ النبيُّ : نعم.. الصُّحبةَ.
- تقولُ عائشةُ بنت أبي بكر رضي الله عنها: فوالله ما شعرتُ قطُّ قبل ذلكَ اليومِ أنَّ أحدًا يبكي من الفرحِ حتَّى رأيتُ أبا بكر يبْكِي يومئذ. ثم قالَ: يا نبيَّ الله إنَّ هَاتين راحلتَانِ، قد كنتُ أعددتُهما لهذاً. فاستأجَرا عبد الله بن أُريقط وكانَ مشركًا ليدلَّهما على الطَّريق، فدفعا إليه راحِلتَيْهما ، فكانتا عندُه يرعاهما ليعادهما.
- قَالَتْ إِيمَانُ: ولماذاً يستأجرانِ الدليلَ، وقد كانتْ لهما أسفارٌ إلى الشَّام في التجارةِ، ويعرفانِ الطريقَ الَّذي كثيرًا ما سلكاه في رحْلاتِهم مع القَوافِلِ؟!
- قَالَ الوَالدُ: إنَّهما يعرفانِ الطرق العاديَّة التي يسيرُ فيها النَّاسُ في سفرهم ليلاً ونهاراً، ولكنَّهما في هذه الرحْلة يريدان أن يسيرا في طُرق لا تخطُر على بال أحد، فمهما مُطاردانِ ومن الأحسنِ ألا يظهرا للنَّاس، وكان عبدُ الله بنُ أريقط واحدًا من الأدلاَّ والذين يعرفُون أسرار الصحراء، دُروبَها وفجاجَها ومسالكها الوعرة أو المعبَّدة، المطروقة وغير المطروقة، فكانت مهمتُهُ أن يختار لهما الطَّريق اللّذي يعرفُ أنَّ قريشاً لن تفكِّر في البَحْث فيه عنهما.

- واستأنف أشرف الحديث: قال: في ذلك الوقت لم يكُن أحد يعلم بخروج النّبي على الله عنهما وآل بخروج النّبي على إلا على بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما وآل أبي بكر.
- قَالَ الوالدُ: وقد كانَ لآلِ أبي بَكْر دَوْرٌ أيضًا في هذه الهجرة لا ينبغي أن ننساهُ، وقبلَ أن نذكر ما حَدثَ في الصَّحراء أثناء مسير النَّبيِّ وصاحبه دعُونا نتحدَّث عما جرى في مكَّة في هذه السَّاعات.
- قَالَ الأوْلادُ معًا: وأيضاً لا ينبغي أن تمضي اللّيلة دُونَ أن نسمع من والدنا شيئًا من هذه الأحداث المهمة الّتي قام عليها الكثير من شئون الإسلام بعد ذلك!!
- قال الوالدُ: لَمَّا خرجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ جاءَ رجال من قُريشٍ إلى بيتِ أبي بكرٍ، فوقفوا بالبَابِ فخرجَتْ إليهم أسْماءُ رضي الله عنها فقالُوا: أين أبُوك يا بنتَ أبي بكرٍ؟
  - قالت : لا أدري والله أين أبي.
  - فرفع أبو جَهْلٍ يَدَه فَلَطمَ خَدَّها لطمةً أسقطت القُرطَ من أُذنها.
- ثمَّ انصرفُوا . وجَاءَ بعَدهُم أَبُو قُحافةَ والدُ أبي بكرٍ رَضي الله عنه وكانَ لا يزالُ مُشركًا وكان شيخًا كبيرًا قد ذَهبَ بصرُهُ، فقالَ: والله إنِّي لأرَاهُ قد

فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه. فقالت له أسماء: كلا يا أبت، إنّه قد ترك لنا خيراً كثيراً، وأخذَت أحْجاراً فوضعتها في المكان الَّذي كان أبُوها يضع فيه ماله ، وغطّتها بثياب، وأخذَت بيد جدِّها فوضعتها على الأحْجار وهي تقول ! يا أبت ضع يدك على هذا المال، فوضع يدة على الأحْجار وهو يظنُّها مالاً، وقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم.

- والحقف أنَّ أبا بكرٍ لم يترُكْ شيئًا، فقدْ أخَذَ معهُ كلَّ ما كانَ عندهُ من مال، ولكن أسماء أرادَت أن تُطمئن جدَّها ، مُستعينة بالصَّبر والتَّوكُّل على الله، ولم تُظهر لجدِّها أنَّهم في حاجة إلى شيء من شُئُون المعيشة.

- واستطرَدَ الوالدُ يقُولُ: تَروي أسماءُ رضي الله عنها بعدَ ذلكَ الطَّريقةَ الَّتي عَرفَ بها أهلُ مكَّة وجهة النَّبيِّ عَلَيْ في هجرته فتقُولُ: انصرَفَ النَّبيُّ عَلَيْ وأبُو بكر، فمكثنا ثلاث ليالٍ وما نَدْري أَيْنَ توجَّهُ وا ، حتَّى أقبلَ رجُلُ من الجنِّ يتغنَّى بأبيات من شعْرِ العَرب، وإنَّ النَّاسَ ليتبعونَهُ يسمعُون صوتهُ وما يَرَوْنَهُ، حتَّى خرج من أعْلى مكَّة وهُو يَقُولُ:

رَفيقيْنِ حَلاَّ خَيْمتَي أُمِّ معْبد فأفَلَحَ من أمْسَى رفيقَ مُحَمَّد ومقعَد مُرصَد

جَزَى الله ربُّ النَّاسِ خير ْ جَزَائِهِ هُمَا نزلاً بالبررِّ ثمَّ ترحَّلاً ليَهُن بَنِي كَعْبِ مكانُ فتَاتِهِمْ

- تقولُ أسماء رضي الله عنها: فلماً سمعنا قولَه عرفنا أيْن توجَّه رسُول الله عنه. الله عنه أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه أ.
  - قالت إيمانُ: وما حكايّةُ أمّ معبد هَذه؟
- قالَ الوالدُ: هذه إحدَى معجزات النّبيّ على فبينما هُو في الطّريق بين مكّة والمدينة، وقد أحسّ بالجوع هُو وصاحبُه، إذ لاحت ْلهما خيمة أمّ معبد، وهي امرأة من خزاعة اسمُها عاتكة بنت خَلف بن مَعبد بن ربيعة بن أحْرم. أقبلَ النبي على على خَيمتها، فحيّاها بتحية الإسلام ثمّ قال لها: هل عندكم من طعام؟ قالت : والله ما عندنا من طعام، وليْس عندي إلا شاة حائلٌ، والله لو كان عدنا شيءٌ ما أعوزناكُم.
  - فقالَ رسولُ الله على: يا أمَّ معبد، هَلْ عندُكم من لَبَنِ؟
    - قَالَتْ: لا والله.
- فرأى النبيُّ عَلَيْ نعْجةً هزيلةً لم تقدر أن تخرج إلى المرْعَى مَعَ بقية الأغنام بسبب ضعفها الواضح.
  - قَالَ النبيُّ عِلَيْهِ : هَلْ بهذهِ الشَّاة من لَبنٍ ؟
    - قالت أمُّ معبد: هي أجهد من ذلك.

- قَالَ النبيُّ عَلَيْ : هَلَ تأذَّنينَ في حلابِهَا؟
- قالتْ: والله ما ضَربها فحل قط مُ فشأنك بها إن رأيْت بها حلبًا فاحْلبْها.
- تُريدف أم معبد أن تقُول أنَّ هذه الشَّاة لم تحملْ ولم تلِدْ. وليْس من المعقُولِ أن يكونَ بِهَا لَبَنُ اللّبَ لا يأتي إلا بعْد الحملِ والولادَة. ولكنَّ النبيَّ ، مسحَ بيدهِ ضَرْعَ الشَّاةِ وظهَرها، وسمَّى الله تَعَالَى، وقالَ: اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في شاتنا. فدرَّت الشَّاةُ ، وحَلبَ النبيُّ عَلَيْ لَبَنًا كثيرًا، فسقى النبي أمّ معبد فشربت حتَّى رويتْ، وسقَى أبا بكرٍ حتَّى ارتوى، ثمَّ شربَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فكانَ آخرهُم شربًا.
- وفي المساء جَاء زوْجُ أمِّ معبد يسوقُ أغنامًا عجافًا مهازيلَ، ورَأَى اللَّبنَ اللَّبنَ اللَّبنُ يا أمَّ معبد، ولا حَلُوب في البَيْت، وليْسَ عنْدك إلا هذه الشَّاةُ العَجْفَاءُ.
  - قَالَت أُمُّ معبد: لقد مرَّ بنا رجُل مبارك، فكان من شأنه ما تركى.
    - قَالَ أَبُو معبد: صِفيه.
- فوصفتْهُ كما رأتْهُ عَلَيْهُ، فقالَ أَبُو مَعبد: هَذَا والله صَاحبُ قُريشِ الَّذي تطلبُهُ، ولَوْ صادَفتُه لالتمسْتُ أن أصحبَهُ، ولأجهدنَّ إن وجدتُ إلى ذَلكَ سبيلاً.

- وأصْحتِ الجنُّ تُحدِّثُ أهل مكَّة بحديثِ خيمةِ أمِّ معبد.
- قال أيمن : أرى أنَّكم قد سَحَبْتمْ مِنِّي خيط الحديث، واستأثرتمْ بذكرِ هذه المَآثر ولم تتركُوني لأكمِل حديث الليلة كما اتفقنا آنفًا، فهل تسمحُون لي أنْ أكمل ما بدأتُهُ؟
  - قالُوا: نعم.. لا فُضَّ فُوكَ، فقلْ نسْمَعْ.
- قالَ أيمنُ: قَالَ لنا الشّيخُ ضمْنَ حديثه عن ذكريات الهجرة، أنَّ النّبيِّ الطلقَ هو وصاحبهُ إلى غَار ثورٍ ليقيماً فيه. وكانَ ذلك على الراجِحِ في النَّاني من ربيع الأول الموافق ٢٠ سبت مبر سنة ٢٠٢ه هـ بعدْ أن مضى على بعثته على ثلاث عشرة سنةً، فدخَلَ أبُو بكر قبل الرسُولِ على، فلمس الغارَ، لينظرُ أفيه سَبُعٌ أوُ حيّةٌ، يقيى رسُولَ الله على بنفسه، وهذا لوْنٌ من الفدائية أيضًا، فكما قُلنا عن على بن أبي طالب أنَّه كان أوَّل فدائيً في الإسلام، لأنَّهُ باتَ في مكان رسُولِ الله على ليلة الهجرة، كذلك نقولُ عن أبي بكر رضي الله عنهُ، إذ دخلَ الغار ثلاثة أيَّام، وكانَ رسُولِ الله على الله عنهُ عن رسُولَ الله عنه الخطرَ إن كانَ هُناك خَطرٌ. وقدْ أقاماً في الغار ثلاثة أيَّام، وكانَ يبيتُ عندهُما عبد الله بن أبي بكر يخبرهُما بأخبارِ مكَةً، ثُمَّ يعُودُ إلى مكَة في يبيتُ عندهُما عبد الله بن أبي بكر يخبرهُما بأخبارِ مكَة، ثُمَّ يعُودُ إلى مكَة في السَّحَر فيصبحُ في قريشِ وكأنَّهُ كان بائتًا معهُم. وكانَ عامَرُ بنُ فُهيرة يذهَبُ

بأغنَامِهِ حَوْل الغَارِ، فإذا خرج عبدُ الله بن أبي بكرٍ منه مَشَى خلفه عامِر بن فُهيرة بن فُهيرة بالغنَم ليُغطِّى علَى طريقه بآثارِ غنمِه، فلا تظهر علَى الرِّمالِ آثار القدم عبد الله بن أبي بكر.

- قالت إيمان ! وهك سكتت قريش على ذلك ؟
- قَالَ أَيْنُ: لا.. لقد انتشر المشركون في طريق المدينة، يفتشُون عنه في كُلِّ مكانٍ يظنُّونَ أَنَّهُ يمكن أن يسير فيه، حتَّى وصلُوا إلى غَارِ ثورٍ الَّذي يقيم فيه الرسول على فيه الرسول على في وابُو بكرٍ أقدام المشركين تخفق من حوْلهم، فاشتدَّ الحوف بأبي بكرٍ رضي الله عنه، وهمس يحدِّث النبي على قَالَ: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. ولكنَّ الرسُول على يثق بحفظ الله له، وبنصْره إيّاه ، وتتنزَّل عليه السكينة ، فيقُول لأبي بكرٍ: «يا أبا بكرٍ، ما ظنُّك باثنين الله ثالثهما.. لا تحزَن إنَّ الله معنَا».
- فأعْمَى الله أبْصارَ المشركينَ، إذ أرْسلَ جُنُودًا من عنْدِهِ صَرفتْ تفكير قريش عن الغارِ وما فيه.
  - قَالت ْ إِيمَانُ: وما هي تلك الجنُودُ؟
- قالَ أيمنُ: لقد سمعت من الشَّيخ الليلة أنَّ الله ربَّ العَالمينَ جلَّت قدرتُه،

قد أحاط نبيّه برعايته، وأيده بجنود لا ترى، كما أيده بشيء عجيب، فقد أمر شيجرة نبتت وأورقت في مدخل الغار، وأيّده بالعنكبُوت الَّذي أرسله فنسج خُيُوطه على باب الغار، وبذلك كان النبي في سنّر تام عن الأعين. وأخيرا أيّده الله بحمامتين، أقامتا عُشهما ووضعتا بيضهما بين الشّجرة والعنكبُوت. وهكذا أحاط الله نبيّه بوسائل حمايته الظّاهرة والخفيّة، وملأ قلبه أمنًا وإيمانًا حتّى أنَّ قام يُصلِّي في الغار، في الوقت الَّذي كانَ فيه المشركُون يقفُونَ ببابه، دُون أن يُفكِّرُوا في اقتحامه، ثقة منهم بخلُو الغار من أحد، لما رأوه من الآيات التي أقامها الله بقدرته، حتّى قال أبو جهل لمن حوله: ما تظنُّون في هذا الغار المه جُور، إنَّ هذا العنكبوت الَّذي ترونَه أقدم من ميلاد محمد.

- وعاد المشركُونَ إلى مكّة وقد يئسُوا من العُثُور على النبيّ وصحبه، وقد جعلُوا مُكافأةً مائة ناقة حَمراء من أغلى الإبلِ لمن يأتيهم بمحمد حيا أو ميتًا، وطمع الكثيرون أن يفُوزُوا بهذه الجائزة فخرجُوا إلى الصّحراء يبحثُون عن المهاجريْن الكريميْن، وكان على رأس الطّامعين سراقة بن مالك بن جُعْشُم، فراح سراقة هندا يُضلِّل الباحِثين ويُوهَمُهمْ أنَّهُم لن يعثروا على محمَّد وصاحبه ليخلُو لهُ وحدة طريق البحث عنهما فيفُوز بالمائة ناقة، وفعلاً أصبح سُراقة هُو الباحث

وحدَه الَّذي يضربُ في جوفِ الصَّحراء طمعًا في إبل ينالُها عندماً يُسلِّمُ النَّبيَّ ﷺ إلى قريش في مكَّة.

- وكانَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَد خرجَ من الغَارِ بعْدَ ثلاثِ لَيَالٍ، وجاءَ الدليلُ عبدُ بنُ أريقط بالرَّاحلتيْنِ ، وخَرجَ النَّبِيُّ عَلَيْ متوجِّهًا إلى المدينة المنوَّرة، وكَانَ الرَّسُول عَلَيْ المينة المنوَّرة، وكَانَ الرَّسُول عَلَيْ يتلفتُ إلى مكَّة قائلاً: «والله إنَّك لخيرُ أرض الله، ولوْلا أنَّ قوْمي أخرجُوني منْك ما خرَجْتُ».

- أمَّا أَبُو بكرٍ فكان أمُرُه عجبًا ، وها هو ذَا مرّة ثانيةً يعودُ فيضعُ نفسهُ في مكان الفدائيِّ الَّذي يُضحي بنفسه من أجلِ حياة صاحبه عليه الصَّلاة والسَّلامُ، إنَّه يذكرُ القوم النَّذين يبحثُون عنهُم من خلفهم فسيرُ وراء النَّبيِّ متلفتًا خلفهُ، يذكرُ القوم النَّذين يبحثُون في الطَّريق من أخطار أمامهم فيمشي بَيْن يدي النَّبيِّ عَلَيْ ناظرًا أمامهم فيمشي بَيْن يدي النَّبيِّ عَلَيْ ناظرًا أمامهم تارةً أخرى، ثم يراهُ النبيُّ عَلَيْ يدورُ حوله عن يمينه وعن شماله، فيسأله: مالك يا أبا بكر لا تستقرُّ على حال، ولا تمشي على وتيرة واحدة. فيقُولُ: يا رسُول الله، أخشى الطلب فأسيرُ من ورائك، ثمَّ أخشى الرَّصد أمامنا فأمشي بين يدينك، وأخاف أن يأتيك مكروهُ من عن يمينك أو شمالك فأدُورُ حوْلك. لأنَّه إذا مات محمدٌ فستموت أمَّة وسينتهي

أمرُ الدِّين. وقد صَدق حَدْس أبي بكرٍ فها هُو ذَا سُراقةُ بن مالك، وقدْ أدركهما وظن الله عائز بالجَائِزة، ولكنْ عندما اقتربَ منهما عثر به حصائه وساخت أقدامه في الأرْض، ثم قار من حوله الدُّخان والإعْصار، وهنا علم سراقة أن الله حافظ نبيّه من كُلِّ سُوء، فاستغاث بالنَّبي على ، وطلَبَ منه أن يدعو له بأنْ ينجيهُ الله عا هو فيه، وله ألع هذ ألا يخبر قريشا بما رأى.. فدعا له النبي على وعاد سراقة ولم يقلُ لأحَد من قريش شيئًا عما رآه.

- قَالَ أشرفُ: ما أحْلى الكلام في سيرة خير الأنام، ومَا أعظم هذه المعجزات الباهرات، فكيف انقضى الطّريقُ، ومتَى انتهت الرَحلةُ؟

- قال أيْمنُ: سمعتُ الشَّيخَ يقُولُ: كانَ أهْلُ يثربَ قد عرفُوا أنَّ الرسولَ عَلَيْ قد خرجَ مُتَّجهًا إليهم، وهم ينتظرُونَهُ، ولا يعرفُون أنَّهُ قد خلَ الغَار، فلمَّا مرَّتِ المَدَّةُ الَّتي يمكنُ أن يصل فيها المسافر من مكَّة إلى المدينة ولم يصلِ الرسُولُ ، بَدا على المسلمين شيءٌ من الخُوفِ والقلقِ، وبَدأوا يصعدُون إلى الأماكنِ العالية المحيطة حتَّى أطلَّ عليهمُ الرَّكبُ المبَارِكُ وهُم في أشدِّ الشَّوق واللَّهفة.

- يقُولُ أنسُ بنُ مالكِ رضي الله عنهُ: شهدْتُ يومَ دُخولِ النبيِّ المدينَةَ فلم أرَ يومًا أحْسنَ منْه ولا أضْوأ.

- قالَ الوالدُ: بمناسبَة فرحْة أهل يثربَ بو صُول النَّبي عَلَيْ هُنَاك أغنيةٌ مشهورةٌ غنَّت بها فتياتُ المدينَة وفتيانُها.. ولا يزالُ صَدَاها يتردَّدُ حتى الآنَ، يغنِّي بها فتياتُنا وفتيانُّنا في المناسبات السُّعيدة.. فهل ْ تحفظُون تلكَ الأنشودَة؟
- قالت إيمان : أنا أحفظها إنَّهُ نشيدٌ خالدٌ، سيبقى ما بقيت السِّرة النَّبوية على ألسنة المسلمين إلى أن تقومَ السَّاعُة ، كانت الأنشُودَةُ تقُولُ:

من ثنيًّ الوداعُ ما دُعَالله داعْ ج ئت بالأم رالطاع ج ئت شرقت المدينة مرح با يا خرير داع الم

طَلعَ البــــدرُ علَيْنَا وَجِبَ السَّكِرُ عَلَينَا أيُّها المبعُ وثُ فينا

- قالَ أيمن : لقَد ْ خَتَم الشَّيخُ حديثه بهَذَا النّشيد، ولعلَّ والدي عنده المزيد من الذكريات ليكون كلامه مسك الختام في جلستنا هذه..
- قَالَ الوالدُ: لقد وصل رسُولُ الله عليه قُباء، فاستقبله من فيها، وأقامَ فيها بضْعَ ليال، وأسَّسَ مسْجد قُباء، وهو المسجد الَّذي وصَفُّه الله تعالى بقوله: ﴿ لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوكَ مِنْ أَوَّل يَوْم أَحَقُّ أَن تَقُومَ فيه فيه . . . ( ١٠٠٠ ﴾ [التوبة].
- ثُمَّ واصلَ سيره إلى المدينة فوصلَها في اللَّيلة الثَّانية عشرة من شهر ربيع الأوَّل ، فالتفَّت من حوله الأنصار ، كُلُّ واحد منهم يُمسك زمَام النَّاقة يرجُو أن ينزلَ النَّبيُّ عندَه في بيته، فكانَ النَّبيُّ ﷺ يقولُ دعُوهَا فإنَّها مأمُورَةٌ.

- ولم تزَلُ النَّاقَةُ تسيرُ في فجَاجِ المدينةِ وسككِها حتَّى وصَلْت إلى مكان مُتسعٍ عِلكُهُ غُلامانِ من بني النَّجار أمامَ دَار أبي أيُّوبَ الأنصاري، فقال النَّبيُّ عَلَيْهِ: هَاهُنا المنزلُ إن شاء الله.
- وجاءَ أَبُو أَيُّوبَ فاحتملَ رحْلَ النبيِّ ﷺ إلى بيته، وخرجَتْ ولائِدُ من بني النجارِ، فرحَاتِ بمقدم النبيِّ ﷺ، مَسْرورَاتِ بجوارِه لهُنَّ، وهُنَّ يُنشدْنَ:

نَحْنُ جَوارِ من بَنِي النَّجارِ يَا حَبَّذًا مُحمَّدُ من جَارِ

- فقال عَلَيْ لَهُنَّ : أَتُحْبِبْنني؟
  - فقُلنَ: نَعَمْ.
- فقالَ : الله يعلمُ أنَّ قَلبي يُحبُّكُنَّ.
- ولنسمع أبا أيُّوب الأنْصاري يحكي عن مقام النَّبي على في بيته.. قالَ: للَّ نزلَ رسولُ الله على في بيتي نزل في أسْفل البيت، وأنا وأمُّ أيوب في العُلو، فقُلت لهُ: يا نَبي الله، بأبي أنت وأُمِّ إنِّ لأكره وأُعظم أن أكُونَ فوقك وتكُونَ تُعْتي، فاظهْر أنْت فكُنْ في الأعلى، وننزلُ نحنُ نكونُ في السُّفلِ، فقالَ: يا أبا أيُّوب، إنَّه لأرفقُ بنا وبمنْ يغْشَانا أن نكون في أسْفل البيت.

- قال أبُو أيوب: فكانَ رسولُ الله على في سُفله ، وكُنَّا فوقه في المسْكن، ولقد انكسرت ْ جرَّةٌ فيها ماءٌ يومًا، قُمتُ أنا وأمُّ أيُّوبَ بقطيفة لنا، ما لنا لحَافٌ غيرُها، نُنشِّفُ بها الماء، تخوُّفًا أن يقطرُ على رسول الله على منهُ شيءٌ يُؤذيه، فنزلتُ إليه وأنا مُشفقٌ، فلم أزل أستعطفُه حتَّى انتقلَ إلى العُلو. ونزلتُ أنا وأمُّ أيوبَ إلى السُّفلِ.

- وَبَنَى النبِيُّ عَلَيْهِ مسجدَهُ في ذلكَ المكانِ، ولا يزالُ باقيًا حتَّى الآن، وسيبقى إن شاء اللهُ إلى آخِرِ الزَّمانِ، ومنهُ انطلقتْ دعوةُ الإسلامِ تجوبُ الأقطارَ والبحارَ، وتنتشرُ في مَغَارِبِ الأرْض ومشارقَهَا، تُخرِجُ النَّاسِ من الظُّلمات إلى النُّور.

## أسئلة القصة

س١ - وقف أبو جهل أمام غار ثور مبهوتًا، فماذا رأى؟ وكيفَ ظنَّ أنَّ من المستحيل أن يدخُل إنسانٌ هذا الغار المهجور؟

س٧- اهتدَى عامرُ بنُ فهيرة إلى حيلة يغطي بها آثارَ عبد الله بن أبى بكر، ما هي هذه الحيلة، وَمَاذا كان عبدُ الله بن أبي بكر يفعلُ حتَّى احتاجَ إلى مساعدة عامر بن فُهيرة؟

س٣- سُراقة بن مالك بن جُعشُم، أسلم في عام الفتح، ولكن كانت له حادثة مشهورة أثناء هجرة النبي على اذكر هذه الحادثة وكيف كانت إحدى معجزات النبي على .

س٤- على أبي طالب وأبُو بكر الصَّدِّيـق رضي الله عنهـمـا كانتْ لهُـمـا مواقفُ فدائيةٌ، تظهـرُ مدى حُبهما للرَّسُول عِيْدٌ ، اذكـر هذه المواقف ، وما تعليقُك عليها؟

س٥- كانَ في بيت أبي أيُّوب الأنصاريِّ رضي الله عنه موقفٌ يدُلُّ على مدى توقير الصَّحابة رضوانُ الله عليهم للنبيِّ على هذا الموقف

س٦- أظهر فتيانُ المدينة وفتياتُها فرحُهم بالنبيِّ عَلَيْهُ ، اذكر ْ أهمَّ ملامحِ هذا الفرح والسُّرور.

### درس النحو

# الجزم

انتهينا في الدَّرس السَّابق إلى آخرِ علامات الجرِّ وقلنَا أنَّها الفتحةُ في الاسْم الَّذي لا ينصرفُ، وشرحْنا الاسمَ الَّذي لا ينصرفُ بما فيه الكفايةُ، وبقى من أنواعِ الإعراب الجزمُ ولهُ علامتَان : السُّكونُ والحذفُ.

وقد سبق أن قُلنا أنَّ الجزم علامةٌ من علامات الفعْلِ المضارع، فإذا وجدت كلمةً هي فعْلٌ مضارعٌ يمكنُك أن تحكم بأنَّها مجزومَةٌ إذا وَجدْتَ فيها إحْدى علامتين الأُولى هي السكونُ، وهُو العلامةُ الأصليةُ للجزْم، والعلامةُ الثانيةُ هي الحذفُ، وهو العلامة الفرعيَّةُ ولكلِّ واحدة من هاتين العلامتين مواضع تذكرها فيما لي:

أمَّا السكونُ فيكونُ علامةً للجزم في الفعلِ المضارع الصحيح الآخر، ومعنى كونه صحيح الآخر أنَّ آخره ليس حرفًا من حُروف العلّة الثّلاثة الَّتي هي الألفُ والواو واليَاءُ، ومثالُ الفعل المضارع الصحيح الآخر، «يقرأ ينام، يصف، يأخُذُ، فإذا أردْت أن تجزم أيّ فعل منها قُلْت: لم يقرأ والدى الصحيفة اليوم، ولم ينم وقْت الظّهيرة، ولم يصف لهُ أحدُ ما دار بيننا ولم يأخذ أجرًا عن إحسان أداه إلى أحد، فكلُّ واحد من هذه الأفعال الأربعة يقرأ، ينام، يصمت، يأخذ مجزوم، لأنه مسبوق بحرف جزم هو «لم» وعلامة جزمه السُّكون على آخره، وكلُّ من الأفعال الأربعة مُضارع صحيح الآخر.

وإلى اللقاء يا أبنائي في القصة التالية

رقم (٤٩) «المنافقون في المدينة»

# أطفالنا فع رباب القبر أن الكربر

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق ٣٨- دفاع عن الرسول ١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣٩- وعد الله الرجال. ٧٧- التي نقضت غزلها. · ٤ - توزيع الغنائم ٣- يا بني إسرائيل ١٤ - قوة الصابرين 2- بقرة بني إسرائيل ٧٤- فئية آمنوا بربهم. ٤٢ - أسسرى بدر عتاب وفداء ۵- هاروت وماروت ٧٥- صاحب الجنتين. 17- يوم الحيج الأكبر. ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين **11- يوم حنين** الصالح 10 - عزير آية الله للناس. ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٧٧- ذو القرنين. 21- الشهور العربية والأشهر ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران ٤٧ - وإذ يمكر بك الذين كفروا. ۸۰- ذلك عيسى ابن مريم. ٤٨ - لا تحزن إن الله معنا. ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم 19- المنافقون في المدينة. ١٣ - ابنة عمران ٥٠- خذ من أموالهم صدقة. ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله ٥١- مسجد التقوى ومسجد ٨٤- الوادي المقدس طوي. ١٦ - اختبار الله الضرار. ٥٢- المسلمون في ساعة العسرة. ٥٣- الثلاثة الذين خُلُّفوا. ٨٦- الناريردا وسلاما. ٤٥- والله يعصمك من الناس. ٥٥- القرآن يتحدى. ۸۸- وأيوب إذ نادي ربه. ٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر. ٥٧- يا بُني اركب معنا. الحوت ٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة ٥٩ - يوسف عليه السلام السجين المظلوم. الأمين. ٦٠ - سر قىمىص يوسف عليه السلام.

٦١- لقاء الأحية.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مص

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

يهتدون.

79- ويخلق ما لا تعلمون. ٧٠- وعسلامسات ويبالنجيم هم

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده. ٧٦- موسى عليه السلام والعبد ٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة. ٧٩- واذكر في الكتاب مريم. ٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل. ٨٢- واذكر في الكتاب إدريس. ٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء ٨٧- حكمة سليمان عليه السلام ٨٩- يونس عليه السلام في بطن ٩٠ - سليمان عليه السلام وملكة ٩١ - موسى عليه السلام القوى ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين ٩٢ - زيد... هسو ابن حارثة. ٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور. ٩٦- وفدينساه بذبسسح عظيم. ٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة ٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور. ٩٩- أصحباب الأخدود والشابتون

١٧ - حياة الشهداء ١٨- صلاة الحرب ١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابيل وهابيل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ۲۷ - هود عليه السلام وقومه ٢٨- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسي عبليسة السنسلام وينو إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل ٣٥- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط ٣٧- ضحية الشيطان

على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.